الجزء الثاني

انتقاء

د. عبد الله بن علي الميموني

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله معزّ من يشاء بقدرته ومذلّ من يشاء بقهره لا إله غيره والصلاة والسلام على صفوته من خلقه نبيّنا محمد صلّى الله عليه و سلّم وعلى آله و صحبه ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدّين

فهذا هو الجزء الثاني من هذا المنتقى المختصر، وقد كنتُ ذكرتُ في أوّله دواعي الكتابة فيه وأنها ستكون بإيجازٍ، وقد جاءت أيضاً على عجلٍ هذا مع تقسم الفكر في أمور أخرى من كتابة في علوم التفسير وغير ذلك.

والله المعين وحده.

والتاريخ سلسلة متصلة ممتدة لكنها متشعبة جداً لا تسلُك منهجاً واحداً فيحتاج من يكتب في تاريخ بلدٍ أو أمّة للإ شارة لما يت صل بالمو ضوع وما يؤثّر فيه، ولهذا ذكرت طرفاً من الأحداث الج سام والمعارك الكبيرة المت صلة بتاريخ دم شق ومشاهير حكّامها (۱) مع الإشارة لبعض من عاصرهم في العراق ومصر.

و قد أ شرتُ عرضاً إلى بعض القصص المهمّة بإيجازٍ كقصة تحرير السلطان الفاضل ملك المغرب: عبد المؤمن الموحّدي لمدينة (المهديّة) في تونس من الفرنجة بعد حكموها قرابة اثني عشر عاماً، وإنما ذكرتها عرَضاً لفائدة رأيتها، ولارتباطها بحملة الصليبيين، فغزو الصليبيين كان شاملاً عامّاً فقد شمل الشام وما قاربها وبعض دول المغرب والأندلس، ولكن كان لكلّ قطرٍ ظروفه وأحواله وكان تباعد الأقطار كبيراً وبخاصة في تلك الأزمنة.

<sup>(&#</sup>x27;)جمع العلامة صلاح الدين الصفدي (ت: ٢٦٤هـ) كتاباً فيمن حكم دمشق اسمه: (تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب). مطبوع. وهي أرجوزة شرحها هو. وله رسالة في أمراء دمشق في الإسلام. طبعت أيضاً.

وتركت التعرّض لذكر أحوال الأندلس لة شعبها لئلا يطول الكلام فيمل أو يهجر مراعاة للمقاصد التي ذكرتها في مقدمة الجزء الأول، وإنما ذكرت طرفا موجزاً من أحداث مصر لاتصالها بالشام في ذلك الوقت ولأنّ تحريرها كان على يدي جيوش الملك العادل نور الدّين زنكي سلطان الدشام، وبها أقام فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي دولته التي شملت فيما بعد مصر والشام واليمن وغيرها.

فيكون الناظر في هذا المنتقى قد ألقى نظرة على جملة من أحداث ذلك العصر المؤتِّرة لتبدو له صفحة بل لمحة من تاريخ ذلك الزّمان على التوالي مع تحري الإيجاز إلى الغاية.

ففي تلك التواريخ عبركثيرة لا تنتهي.

وتلك الأيّام يداولها الله بين عباده لحكمة بالغة ، فترفعُ أمّة وتنخفض أخرى وتبرز أسرة مالكة وتبور أخرى وتسود طائفة وتسفُل أخرى ، وتبرز شخصيات قيادية في كلّ عصر ومصر فتكون في جانب الحق أو تكون في معيّة الباطل فيبتلى بها الخلق نفعاً أو ضراً. ولله في خلقه شؤون. والعاقبة للمتقين.

وتمر لك الأحداث والمشاهد كأنها شريط ذكريات يتسارع في مخيلة عاقل عاش دهراً في الدّنيا وذاق حلوها ومرها وتنقلت به خف ضاً ورفعة ثمّ حضره أجله ودنى رحيله فبقي متفكراً يتذكر بداياته وأعوامه ونهاياته وينظر في حاله ومآله ويمر بعقله وقلبه ابتداء أمره وانتهاؤه فيرى كيف انقضى ذلك وتولّى كأنه طيف خيال قد عرض له ثم جفل عنه فكأنه ما عا شه وهو قد عايش كلّ لحظة منه مسرة أو حزناً راحة أو تعباً، ولكنه باد و زال كما تزول الأحلام.

أحلام نومٍ أوْ كظلِّ زائلٍ، ، ، إن اللبيب بمثلها لا يخدعُ

# تتمة أحداث سنة أُرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

فيها استردَّ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ سلطان الموحدين في المغرب: مَدينة الْمَهْدِيَّةِ من الفرنجة وهي مدينة حصينة في تونس على البحر المتو سط لا تزال معروفة بهذا الاسم. استردّها مِنَ الْفِرِنْجِ بعد أن مكثت في أيديهم اثنتي عشرة سنة، فإنهم في سننة كَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ استولوا على مَدِينَة الْمَهْدِيَّةِ مِنْ صَاحِبِهَا الْحَسَنِ بْنِ تَمِيمِ بن ادِيسَ الصِنْهَا جيِّ.

وقد كانوا في سننة إحدى وَخَمْ سِينَ فعلوا بِالْمُ سلِمِينَ الأفاعيل مِنَ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ فِي رَوِيلَةَ الْمَدِينَةِ الْمُجَاوِرةِ لِلْمَهْدِيَّةِ فَهَرَبَ مِنْ أَهلها جَمَاعَةٌ وَقَصَدُوا عَبْدَ الْمُؤْمِنِ صَاحِبَ الْمَغْرِب، وَهُو بِمَرَّاكُش، يَ سنتَجيرُونَهُ، فَلَمَّا وَ صَلُوا إِلَيْهِ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ أَكْرَمَهُمْ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا جَرَى عَلَى الْمُسلِمِينَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُلُوكِ الْإِسلَامِ مَنْ يَقْ صَدُ سِوَاهُ، -وقد كان نور الدين في الْ شام بعيداً عنهم - فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَأَطْرَقَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: أَبْشِرُوا، لَأَنْصُرَنَّكُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ.

وأمر بِعَمَلِ الرَّوَايَا وَالْقِرَبِ وَالْحِيَاضِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَ سَاكِرُ فِي الْ سَّفَرِ، وَكَانَ قَدْ مَلَكَ إِلَى قَرِيبِ تُونُسَ، يَأْمُرُهُمْ وَكَنَبَ إِلَى جَمِيعِ نُوَّا بِهِ فِي الْغَرْبِ، وَكَانَ قَدْ مَلَكَ إِلَى قَرِيبِ تُونُسَ، يَأْمُرُهُمْ بِحِفْظِ جَمِيعِ مَا يَتَحَ صَلَّ مِنَ الْغَلَّاتِ، وَأَنْ يُتْرَكَ فِي سَنْبُلِهِ، وَيُخَزَّنَ فِي مَوَا ضِعِهِ بِحِفْظِ جَمِيعِ مَا يَتَحَ صَلَّ مِنَ الْغَلَّاتِ، وَأَنْ يُتُرَكَ فِي الطُّرُقِ، فَفَعلُوا جَمِيعَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَجَمَعُوا لَئَلًا يَف سند ، وَأَنْ يَحْفِرُوا الْآبَارَ فِي الطُّرُقِ، فَفَعلُوا جَمِيعَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَجَمَعُوا الْغَلَّاتِ تَلَاتَ سَنِينَ وَنَقَلُوهَا إِلَى الْمَنَازِلِ، وَطَيَّنُوا عَلَيْهَا، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا تِلَالٌ. فَلَمَّا الْغَلَّاتِ تَلَاثَ سَنِينَ وَنَقَلُوهَا إِلَى الْمَنَازِلِ، وَطَيَّنُوا عَلَيْهَا، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا تِلَالٌ. فَلَمَّا كَانَ فَ هَذِهِ السَّنَةِ سَارَ عَنْ مَرَّاكُشَ. فحصارها كان في سنة ( 800هـ) واستمر كان ف هَذِهِ السَّنَةِ سَارَ عَنْ مَرَّاكُشَ. فحصارها كان في سنة ( 800هـ) واستمر سبعة أشهر ؟ ، وأمّا استردادها فكان في سنة ( 800هـ) (٢).

<sup>(7)</sup>معجم البلدان لياقوت: (9/77) وتاريخ ابن الأثير: (9/771)

وقد توفي عبد المؤمن سلطان المغرب وملك الموحدين: سنة تَمَانٍ وَخَمْ سِينَ وَخَمْ سِينَ وَخَمْ سِينَ

# سننَةُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ

فيها تُوفِّي آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقْتَفِي لِأَمْرِ اللَّهِ آَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَظْهِرِ بِاللَّهِ وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ تِ سَعٍ وَتَمَانِينَ وَآرْبَعِمِائَةٍ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ آرْبَعًا وَعِ شُرِينَ سَنَةً وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ آرْبَعًا وَعِ شُرِينَ سَنَةً وَتَلَاثَةَ أَشْهُرِ وَسِبَّةَ عَشَرَ يَوْمًا.

وَكَانَ عَادِلًا حَ سَنَ السِّيرَةِ مو صوفاً بالحلم والكرم والرَّأْي السديد وَالْعَقْلِ، شُجَاعًا مِقْدَامًا. وبه أحيا الله عهود الخلفاء الأقوياء من العباسيين وغيرهم.

قال ابن الأثير: (وَهُوَ أُوَّلُ مَنِ السَّتَبَدُّ بِالْعِرَاقِ وَأُوَّلُ خَلِيفَةٍ تَمَكَّنَ مِنَ الْخِلَافَةِ وَكَكَمَ عَلَى عَ سَحُرِهِ وَأَ صَحْابِهِ ، مُنْفَرِدًا عَنْ سَلُطَانٍ يَكُونُ حاكماً عليه مِنْ أُوَّلِ أَيَّامٍ تسلّط الدَّيْلَمِ على خلفاء بغداد إِلَى الْآنِ إلا أن يكون المعتضد بالله)اه .. بمعناه. يعني إلى زمان ابن الأثير المتوفى سنة ( ٦٣٠هـ).

يعني أن الْمُعْتَ ضِدُ بِاللَّهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُوَفَّقِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ كان أي ضاً خليفة مستقلًا وكان يسيطر على أمور الخلافة في العراق وغيرها وكان شجاعاً مقداماً مهيباً فلذلك الستثناه لكونه كان قد أعاد هيبة الدولة وأخضع قادة الترك وغيرهم. وكان أبوه الموفّق ولي العهد وقائد الجيوش قد أعاد قبله هيبة دولة بني العباس لكنه توفي قبل أن يلي الخلافة فتولاها ابنه المعتضد هذا وسار سيرة أبيه وقد توفي المعتضد سنة ( ٢٨٩هـ). وخلافته مدّتها قرابة عشر سنوات.

# سنة سبع وخمسين وخمسمائة

وفيها رجع أكثر الناس بلاحج وإنما كمل حج شرذمة منهم ، وَلَمْ يَتِمَّ الْحَجُّ لِأَكْثَر النَّاس لِ صَدِّهِمْ عَنْ دُخُول مَكَّةَ وَالطَّوَافِ وَالْ سَعْي، فَمَنْ دَخَلَ يَوْمَ النَّحْر

مَكَّةَ وَطَافَ وَ سَعَى كَمُلَ حَجُّهُ، وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ دُخُولَ مَكَّةَ لِفِتْنَةٍ جَرَتْ بَيْنَ أَمِيرِ الْحَاجِّ وَأَمِيرِ مَكَّةً.

سنَةُ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِاتَةٍ

فيها وِزَارَةِ شَاوُرَ لِلْعَا ضِدِ الخليفة الفاطمي بِمِصْرُ و ستأتي أخبار شاور مع أسد الدين وصلاح الدين.

وفي هذا العام جمع نور الدّين جي شه، و سار لغزو الفرنج، ونزل تحت ح صن الأكراد ومن عزمه محاصرة طرابلس، فتجمعت الفرنج وكبسوا المسلمين، فلم ي شعروا إلا بظهور الد صلبان من وراء الجبل فلم ي ستمكن الم سلمون من الأهبة، فوقع فيهم القتل والأ سر، وقصدوا خيمة السلطان نور الدّين فنجا نور الدّين، ونزل على بحيرة حمص وقال: والله لا أستظلّ بسقف حتى آخذ بالثأر.

وفيها توفي سلطان المغرب والأندلس: عبد المؤمن بن على القيسى التلمساني.

مات غازيًا بمدينة سلا ، وكان من خيار الملوك مو صوفاً بالعدل والفضل وكثرة الجهاد وحسن السياسة قال الذهبي بعد أن أثنى عليه: (كان كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل وكان يقرأ كلّ يوم سبعًا من القرآن (٣) )اهـ.

سنة تسع وخمسين وخمسمائة

فيها جهر نور الدين جي شا عليهم أسد الدين شيركوه إلى مصر نجدة لشاور، لكونه قصده واستجار به من ضرغام، وكان قد نازعه في الوزارة وغلب عليها. وطلب من نور الدين إرسال العساكر إلى مصر ليعود إلى منصبه، ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر، ويكون نائب نور الدين مقيماً بعساكره في مصر، فأول دخولهم قتل أسد الدين شيركوه الملك المنصور الذي كان قد قهر شاور، وأخذ وزارة مصر منه. ثم تمكن شاور ولم يلتفت إلى

<sup>(&</sup>quot;)العبر: ٣/ ٢٩.

شيركوه، ثم إن شاور غدر وعاد عما كان قرره مع نور الدّين وأمر أسد الدّين بالعود إلى الشام فامتنع فأرسل شاور يستنجد بالفرنج، فسارعوا إليه، وبذل لهم ذهبًا عظيمًا، فجاؤوا من القدس والسواحل، والتجأ شيركوه وعسكر الشام إلى مدينة يقال لها بلبيس، وجعلها ظهرًا له، وحصروه ثلاثة أشهر وهو يقاتلهم فبينا هم كذلك إذ أتاهم الصريخ أنّ نور الدّين أخذ حصن حارم منهم وسار إلى بانياس، فُسقط في أيديهم، وهموا بالعود إلى بلادهم ليحفظوها، وطلبوا الصلّع مع شيركوه، فأجابهم لقلة الأقوات، وسار شيركوه إلى الشّام سالمًا.

وكان أسد الدين وأخُوهُ الْأكبر نجم الدين أيُّوب والد صلاح الدين من الفرسان الشجعان من قواد نور الدين.

وهما ابنا شاذي من بلد يقع في أذْرَبيجان وأ صلهما من الأكراد الروادية وَهَذَا الْقَبِيل من أ شرف الأكراد. وقيل، بل أ صل هذا البيت خا صة من العرب. والصحيح في نسبهم أنهم أكراد من أشراف الأكراد.

وفيها وقعة حارم اجتمع فيها عدد من ملوك الفرنجة منهم صاحب أنطاكية وبعد قتال عظيم انت صر الم سلمون بقيادة نور الدين وكان في جملة الأسرى من ملوك الفرنجة صاحب أنطاكية، و صاحب طرابلس، وفيها بعد فتح قلعة حارم افتتح قلعة بانياس في آخر السنة. وكان لها بيد الفرنج ستة عشر عامًا. وقيل كان فتح بانياس سنة (٥٦٠هـ).

في سنة إحدى وستين وخمسمائة

فيها افتتح نور الدّين حصن المنيطرة وَكان بيد الفرنج.

وفيها ظهر ببغداد الرفض والسبّ للصحابة.

قصة عودة جند نور الدّين إلى مصر ثم تملّكها وقصة صلاح الدّين في مصر

في سنة اثْنَتَيْنِ وَسبِتِّينَ وَخمْس مئة

عَاد أَ سد الدّين إِلَى م صر وَقد كَانَ بعد رُجُوعه من م صر لَا يزَال يحدث نَه سه بق صدها ومعاودتها حَرِي صًا على الدُّخُول إِلَيْهَا يتحدث بهِ مَعَ كل من يَثِق إِلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا يهيجه على الْعود زِيَادَة حقده على شاور وَمَا عمل مَعَه فَلَمَّا كَانَ هَنِه السّنة تجهز وَ سار إِلَيْهَا و سيَّرُ نورُ الدّين مَعَه جماعة من الْأُمَرَاء وَابْن أَخِيه صلاح الدّين يُوسنُف.

ثم إِن أَ سد الدّين جد َ فِي السّير على البرّ وَترك بِلَاد الإفرنج عَن يَمِينه فو صل إِلَى الديار الم صرية وق صد إطفيح وَعبر النّيل عِنْدها إِلَى الْجَانِب الغربي وَنزل بالجيزة مُقابل مصر وتصرف فِي الْبِلَاد الغريبة وَأقام بها نيفاً وَخمسين يَوْماً.

وَكَانَ شاور لما بلغه مَجِيء أَ سد الدّين را سل الفرنج يستغيث بهم ويستصرخهم فأتوهُ م سرعين فتّارة يحتّهم طمعهم في ملك م صر على الْجدّ والت شمير وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها ع ساكر نور الدّين فالرجاء يقودهم وَالْخُوفْ يسوقهم فَلَمّا وصلوا إِلَى مصر عبروا إِلَى الْجَانِب الغربي وَكَانَ أَسد الدّين وجيشه قد سَارُوا إِلَى الصّعْيد فبلغوا مَكَانا يعرف بالبابين و سارت العساكر المصرية والفرنج وَرَاءَهُمْ فأدركوهم به وَكَانَ قد أر سل إِلَيْهِم جوا سيس فعادوا وأَخْبرُوهُ بِكُثْرَة عَددهم وجدهم وبي طلبه فعزم على لقائهم وقتالهم وأن تحكم السيوف بينه وبينهم إلًا أنه خَافَ من أَصْحَابه أن تضعف نفوسهم عَن النّبَات فِي هَذَا الْمقام النّيل إِلَى الْجَانِب الشّرْقِي وَالْعود إِلَى الشّام وَقَالُوا لَهُ إِن نَحن انهزمنا وَهُوَ الّذِي لَا النّيل إِلَى الْجَانِب الشّرْقِي وَالْعود إِلَى الشّام وَقَالُوا لَهُ إِن نَحن انهزمنا وَهُوَ الّذِي لَا النّيل إِلَى الْجَانِب الشّرْقِي وَالْعود إِلَى الشّام وَقَالُوا لَهُ إِن نَحن انهزمنا وَهُوَ الّذِي لَا النّيل إِلَى الْجَانِب الشّرْقِي وَالْعود إِلَى الشّام وَقَالُوا لَهُ إِن نَحن انهزمنا وَهُوَ الّذِي لَا النّيل إِلَى الْجَانِب الشّرْقِي وَالْعود إِلَى الشّام وَقَالُوا لَهُ إِن نَحن انهزمنا وَهُوَ الّذِي لَا عددهم ألفا فَارس وقد بعدُوا عَن دِيَارهمْ وعدوهم عدده يبلغ ع شرات الألُوف ثم عددهم ألفا فَارس وقد بعدُوا عَن دِيَارهمْ وعدوهم عدده يبلغ ع شرات الألُوف ثم قام إِذْ سَان من مماليك نور الدّين وكان شجاعا م شهوراً وَقَالَ من يخَاف الْقَتْل عدتم إِلَى الْملك الْملك الْمُلوك بل يكون فلاحاً أو مَعَ النِّسَاء فِي بَيته وَالله لَيْن عدتم إِلَى الْملك الْملك الْملك الْملك الْمُلوك على عن غَلَه وَلاء تَعُدرون فيهِ لِيا خذن إقطاعاتكم

وَيَقُول لكم أَتأخذون أَمْوَال الْمُ سلمين وتفرّون عَن عدوّهم وتُ سلِمون مثل هَذِه الديار المصرية يتَصرَرَّف فِيهَا الْكفَّار؟

قَالَ أَ سِد الدِّينِ هَذَا رَأْيِي وَبِهِ أَعِملِ وَ وَافَقَهُمَا صَلَاحِ الدِّينِ يُو سِنُف بِنِ أَيُّوبِ ثُمَّ كثر الموافقون لَهُم على الْقِتَال فاجتمعت الْكَلِمَة على اللِّقَاء فَأَقَامَ بمكانه حَتَّى أَدْركهُ المصريون والفرنج وَهُوَ على تعبئة جعل الأثقال فِي الْقلب يتكثر بهَا وَلِأَنَّهُ لم يُمكنهُ أَن يَتْرُكها بمكان آخر فينهبها أهل الْبِلَاد ثمَّ إنَّه جعل صلاح الدّين ابْن أَخِيه فِي الْقلب وَقَالَ لَهُ وَلمن مَعَه إن الفرنج والم صريين يظنون أنني فِي الْقلب فهم يجْعُلُونَ جمرتهم بإزائه وحملتهم عَلَيْهِ فَإذا حملُوا عَلَيْكُم فَلَا تَصْدُقوهم الْقِتَالِ وَلَا تُهلكوا نفو سكم واندفعوا بَين أَيْديهم فَإذا عَادوا عَنْكُم فَارْجِعُوا فِي أَعْقَابِهِم وَاخْتَارَ من شجعان أ صْحَابِه جمعاً يَثِق بهم وَيعرف صبرهم و شجاعتهم ووقف بهم فِي الميمنة فُلُمَّا تقَابِلِ الطائفتانِ فعل الفرنج مَا ذكره أَ سد الدّين وحملوا على الْقلب ظنا مِنْهُم أَنه فِيهِ فَقَاتلهُمْ من بِهِ قتالا يَ سِيرا ثمَّ انْهَزمُوا بَين أَيْديهم فتبعوهم فُحمل حِينَئِذٍ أَ سد الدّين فِيمَن مَعَه على من تخلف من الفرنج الَّذين حملُوا على الْقلب من الْمُسلمين والفرنج فَهَزَمَهُمْ وَوضع السَّيْف فيهم فأتخن وَانْهَزَمَ الْبَاقُونَ فَلَمَّا عَاد الفرنج من أثر المنهزمين الَّذين كَانُوا فِي الْقلب رَأُوْا مَكَان المعركة من أَصْحَابهم بلقعاً لَيْسَ بهَا مِنْهُم ديار فَانْهَزَمُوا أَيْضا قيل: وكَانَ هَذَا من أعجب مَا يؤرّخ أَنّ ألفي فارس تهزم عَساكِر مصر وفِرنج السَّاحِل. ثمَّ سار أَسد الدّين إلَى ثغر الْإسْكَنْدَريَّة ووصل إليها فتسلمها من غير قتال سلمها أَهلهَا إلَيْهِ فاستناب بهَا صَلَاح الدّين ابْن أَخِيه وَعَاد إلَى الصَّعِيد وتملكه وَأَقَام بِهِ حَتَّى صَامَ رَمَضَان وأقامت الفرنج بالقاهرة ثم قصدوا الإسكندرية وفيها صلاح الدّين فحا صروه أربعة أشهر ثمّ كرّ أسد الدّين منجدًا له فترحلت الفرنج بعد معاهدة وصلح معهم، وصالح شاور وزير الفاطميين أسد الدّين على خمسين ألف

دينار فأخذها أسد الدّين ونزل إلى الشام. فهذه كانت المرة الثانية لذهاب صلاح الدّين مع عمه إلى مصر في جيش نور الدّين.

وفي سنة ثلاث و ستين وخم سمائة أنعم السلطان نور الدّين على أسد الدّين شيركوه بحمص وأعمالها فتملّكها، ثم صارت لذرّيته.

## سنة أربع وستين وخمسمائة

فيها كان مسيرًا سدّ الدّين إلى مصر المسير الثالث، وذلك أنّ الفرنج قصدت الديار المصرية في جمع عظيم، وكان السلطان نور الدّين في جهة الشمال ونواحي الفرات، فطلعوا من عسقلان، وأتوا مدينة بلبيس فملوكها، واستباحوها، وسَارُوا مِنْ بلبيسَ إلَى مِصْرَ، فَنَزَلُوا إلَى الْقَاهِرَةِ وَحَصَرُوها، فَخَافَ النّاسُ مِنْهُمْ وَسَارُوا مِنْ بلبيسَ إلَى مِصْرَ، فَنَزَلُوا إلَى الْقَاهِرَةِ وَحَصَرُوها، فَخَافَ النّاسُ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِمْ كَما فَعَلُوا بِأَ هلْ بلبيسَ، فَحَمَلَهُمُ الْخَوْفُ مِنْهُمْ عَلَى اللمِّةِ نَاعِ، فَحَفَظُوا الْبلَدَ، وقَاتَلُوا دُونَهُ وَبَذَلُوا جُهْدَهُمْ فِي حِفْظِهِ، فلَوْ أَنَّ الْفرِنْجَ أَحْ سَنُوا السيِّرةَ فِي بلبيسَ لَملَكُوا مِصْرَ وَالْقَاهِرةَ ؟ وَأَمرَ شَاوُرُ بإِحْرَاقِ مَرِينَةِ مِصْرَ خوفا السيِّرة فِي بلبيسَ لَملَكُوا مِصْرَ وَالْقَاهِرة ؟ وَأَمرَ شَاوُرُ بإِحْرَاقِ مَرِينَةِ مِصْرَ خوفا السيِّرة فِي بلبيسَ لَملَكُوا مِصْرَ وَالْقَاهِرة ؟ وَأَمرَ شَاوُرُ بإِحْرَاقِ مَرِينَةِ مِصْرَ خوفا من الفرنج وأمَرَ أَهلَهَا بالِالْتِقَالِ مِنْهَا إلَى الْقَاهِرة ، فلما ضايقوا القاهرة بعث إلى ملكهم يطلب الصلح على ألف ألف دينار يُعجّل له بعضها. فأجابه ملك الفرنج إلى الْفرِدْجَ أَنَّ الْفرِدْجَ أَنَّ الْفرِدْجَ أَلَى الْفَرنج إلى فُورِ الدّين، فَأَجَابُوا كَارِهِينَ، وَقَالُوا: للْهُذُدُ الْمَالَ، فَنَتَقَوَّى بِهِ ثم نعودُ.

وكاتب في غضونِ ذلك الملك العادل نور الدّين يستنجد به، وسوّد كتابه، وجعل في طيّه ذوائب ذساءه، ووا صل كتبه يستحتّه، فساق أسد الدّين من حمص إلى حلب في ليلة.

قال القاضي بهاء الدّين يوسف بن شدّاد: قال لي السلطان صلاح الدّين: كنتُ أكرهُ الناس في الخروج إلى مصر هذه المرة، وهذا معنى قوله: (أن تكرهوا شيئا

ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (1). قالوا: وأعطى نورُ الدّين الأموالَ والرّجال لأ سلب الدّين وأ ضاف معه جَماعة أخْرى مِن الْأُمراء الشجعان ، وقال له: إنْ تأخرت عن مصر سرت أنا بنفسي، فإن ملكها الفرنج لا يبقى معهم بالشام مقام. قال صلاح الدّين فالتفت إليّ عمي وقال: تجهّزيا يوسف. قال :فكأنما ضرب قلبي بسكين! فقلت: والله لو أُعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق ما لا أن ساه. فقال عمّي لنور الدّين: لا بدّ من م سيره معي، فأمرني نور الدّين وأنا أ ستقيله، وانق ضى المجلس. ثم قال نور الدّين: لا بدّ من م سيرك مع عمك. ف شكوت الد ضائقة، فأعطاني ما تجهزت به، وكأنما أ ساق إلى الموت. وكان نور الدّين مهيباً مخوفاً مع لينه ورحمته، قال صلاح الدّين: ثم أعْطانِي الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه قال: فسرت معه (٥).

قالوا : فَلَمَّا قَارَبَ أَسد الدّين وجيشه مِصْرَ رَحَلَ الْفِرِنْجُ عَنْهَا عَائِدِينَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَا بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ خَائِبِينَ مِمَّا أَمَّلُوا، وَ سَمِعَ نُورُ الدّين بِعَوْدِهِمْ، فَ سَّرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَرَ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ خَائِبِينَ مِمَّا أَمَّلُوا، وَ سَمِعَ نُورُ الدّين بِعَوْدِهِمْ، فَ سَّرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَرَ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ بِنَائِدٍ فِي الْبَلَادِ، وَبَثَّ رُسُلَهُ فِي الْأَفَّاقِ مُبَشِّرِينَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ فَتْحًا جَدِيدًا لِمِصْرَ وَحِفْظًا لِسَائِر بِلَادِ الشَّامِ وَغَيْرِهَا.

وَدَخَلَ إِلَيْهَا أَ سَدَ الدّين وَاجْتَمَعَ بِالخليفة الْعَا ضِدِ لِدِينِ اللَّهِ الفاطمي المغلوب على أمره، وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَ سَنْكَرِهِ الْجِرايَاتُ أَمره، وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَ سَنْكَرِهِ الْجِرايَاتُ الْكَثِيرَةُ، وَلَمْ يُمْكِنْ شَاوُرُ الْمَنْعَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَى الْعَ سَاكِرَ كَثِيرَةً مَعَ الْكَثِيرَةُ، وَلَمْ يُمْكِنْ شَاوُرُ الْمَنْعَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَى الْعَ سَاكِرَ كَثِيرَةً مَعَ شَيركُوهُ وَهُوى الْعَاضِدِ مَعَهُمْ، فَلَمْ يَتَجَاسَرْ عَلَى إِظْهَارِ مَا فِي نَفْسِهِ، وَشَرَعَ شاورُ يُماطِلُ أَ سَدَ الدّين فِي تَقْرِيرِ مَا كَانَ بَذَلَ لِنُورِ الدّين مِنَ الْمَالِ، وَإِقْطَاعِ الْجُنْدِ، وَإِفْرَادِ ثُلُثِ الْبِلَادِ لِنُورِ الدّين، ثُمَّ إِنَّهُ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ دَعْوَةً يَدْعُو إِلَيْهَا أَ سَدَ الدّين وَالْأُمْرَاءَ النَّذِينَ مَعَهُم مِنَ الْجُنْدِ، فَيَمْنَعَ الدّين وَالْأُمْرَاءَ النَّذِينَ مَعَهُم وَيَقْبِضَ عَلَيْهِمْ، وَيَ سَتَخْدِمَ مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْجُنْدِ، فَيَمْنَعَ الدّين وَالْأُمْرَاءَ النَّذِينَ مَعَهُم وَيَقْبِضَ عَلَيْهِمْ، وَيَ سَتَخْدِمَ مَنْ مَعَهُمْ مِنَ الْجُنْدِ، فَيَمْنَعَ الدّين وَالْأُمُرَاءَ النَّذِينَ مَعَهُم وَيَقْبِضَ عَلَيْهِمْ، وَيَ سَتَخْدِمَ مَنْ مُعَهُمْ مِنَ الْجُنْدِ، فَيَمْنَعَ

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>)النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي ابن شداد: صـــ٧٩ و الروضتين في أخبار الدولتين للحافظ أبي شامة: ٢/ ٥٢

<sup>(°)</sup>الروضتين في أخبار الدولتين للحافظ أبي شامة: ٢/ ٥٢

بهِمُ الْبِلَادَ مِنَ الْفِرِنْجِ، فَنَهَاهُ ابْنُهُ الْكَامِلُ، وتجادلا فقال ابنه: والله لَا الْفَرِنْجُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَتَحْنُ مُ سَلِمُونَ وَالْبِلَادُ إِ سَلَامِيَّةٌ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُقْتَلَ وَقَدْ مَلَكَهَا الْفِرِنْجُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَوْدِ الْفِرِنْجِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعُوا بِالْقَبْضِ عَلَى شِيرِكُوهُ، وخَافُ عسكرُ نور الدّين شَرَّ شاور فاتَّفَقَ صَلَاحُ الدّين مع بعض القادة علَى قَتْلِ شَاوُرَ، فَأَعْلَمُوا أَسَدَ الدّين، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ، فَ سَكَتُوا وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَزْمِ مِنْ قَتْلِهِ، فَاتَّفَقَ أَنَّ شَاوُرَ اللّهِ الدّين وَخَدَمُوهُ، اللّهِ الدّين عَلَى عَادَتِهِ، فلَمْ يَجِدهُ ، فلَقِيهُ صَلَاحُ الدّين وَخَدَمُوهُ، وَأَعْلَمُوهُ بِأَنّ شيرِكُوهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: نَمْ ضِي إلَيْهِ، فَسَارُوا جَمِيعًا، فَسَايَرَهُ صَلَاحُ الدّين وقائد آخر معه وأَلْقيَاهُ إِلَى الْأَرْضِ عَنْ فَرَسِهِ، فَهَرَبُ عَمْعِا، فَسَايَرَهُ صَلَاحُ الدّين فَقَالَ: نَمْ ضِي إلَيْهِ، فَقَوَكُلُوا أَ صَعْحَابُهُ عَنْهُ ، فَأَخِذَ أَ سِيرًا، فلَمْ يُمْ فَتْلُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَ سَلَا الدّين، فَتَوَكَلُوا بِحِفْظِهِ، وَ سَيَّرُوا فَأَعْلَمُوهُ أَلُهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَ سَيَ الدّين، فَتَوَكَلُوا عَمْعُوا أَ سَدَ الدّين الْحَالَ، فَحَ ضَرَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِلّا إِتْمَامُ مَا عَمْهُوهُ وَسَيَّرُوا فَأَعْلَمُوا أَ سَدَ الدّين الْحَالَ، فَحَ ضَرَ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِلّا إِتْمَامُ مَا عَمُلُوهُ

وَدَخَلَ أَ سَدُ الدّين الْقَاهِرَةَ وخلعَ عليه العاضد خلعة الوزارة وَلُقِّبَ بِالْمَلِكُ الْمَنْصُورِ أَمِير الْجُيُوشِ وصار الآمر الناهي وصفا له الأمر لكنّ أَسنر الدّين توفي بعد خمسة وستين يوماً من ولايته.

وكان أسد الدّين فاضلاً شجاعاً وكان هو وأخوه من أَعْظُمَ أُمَرَاءِ نورالدّين.

وقلّد العاضدُ صلاحَ الدّين الأمور، ولقبه بدالملك النّا صروكان صلاح الدّين يقول: لما يسرّ الله ديار مصر: علمتُ أنّه أراد فتح السّاحل، لأنّه أوقع ذلك في نفسي. ومن حين استتب الأمر لصلاح الدين استمرّ يشن الغارات على الإفرنج.

وفى هذا التاريخ كان ابتداء الدولة الأيوبية، وأخذت الدولة المصرية في الصعف والانحطاط إلى أن انقرضت بالكلية بعد سنتين (٦) كما سيأتي.

۱۲

<sup>(</sup>١) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل الحموي: (١/ ١٧١).

وكان في جيش أسد الدين أمراء بع ضهم أكبر سناً من صلاح الدين يُريدُون الْأَمْرُ لِأَنْفُسِهِمْ فأتمّ الله الأمر لصلاح الدين بعد أحداث حصلت واستْمَال صلاح الدين قُلُوبَ النَّاسِ، وَبَدَلَ الْأَمْوَالَ، فَمَالُوا إِلَيْهِ، وَأَحَبُّوهُ، وَضَعُفَ أَمْرُ الْعَاضِدِ، ثُمَّ الدين قُلُوبَ النَّاسِ، وَبَدَلَ الْأَمْوَالَ، فَمَالُوا إِلَيْهِ، وَأَحَبُّوهُ، وَضَعُفَ أَمْرُ الْعَاضِدِ، ثُمَّ أَرْسَلَ صَلَاحُ الدين يَطْلُبُ مِنْ نُورِ الدين أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ إِخْوَتَهُ وَأَهْلَهُ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِ وَعَزَلَ صلاح الدين جَمِيعَ الْخَدَمِ النَّذِينَ يَتَوَلُّونَ أَمْرَ قَصْرِ الْخِلَافَة بعد محاولة فاشلة من بعضهم لمراسلة الفرنج والانقلاب على صلاح الدين واسْتَعْمَلَ صلاح الدين عَلَى الْجَمِيعِ بَهَاءَ الدين قَرَاقُوشَ، وَهُوَ خَصِيًّ أَبْيَضُ.

وفي سنة خمس وستين وخمسمائة دخل نجم الدّين أيوب مصر، فخرج العاضد إلى لقائه بنفسه، وتأدّب ابنه صلاح الدّين معه، وعرض عليه منصبَهُ.

وفيها توفي قطب الدين مودود بن زنكي صاحب المو صل أخو نور الدين، وكان من أحسن الملوك سيرة.

ونزلت الفرنج على دمياط في صفر، فحا صروها واحداً وخم سين يوماً ثمّ رحلوا خائبين، وذلك أنّ نور الدّين و صلاح الدّين أجلبا عليها برّا وبحرا، وأغارا على بلادهم.

سنَنَةُ سبتٍ وَ سبتِينَ وَخَمْ سبمِاتَةٍ فيها سارَ صلَاحُ الدّين عَنْ مِصْرَ إِلَى بِلَادِ الْفِرِنْجِ، فَأَغَارَ عَلَى أَعْمَالِ عَ سنْقَلَانَ وَالرَّمْلَةِ، وَهَجَمَ عَلَى رَبَضِ غَزَّةَ فَنَهَبَهُ، وَأَتَاهُ مَلِكُ الْفِرِنْجِ فِي قِلَّةٍ مِنَ الْعَ سنْكَرِ مُ سنْرِعِينَ لِرَدِّهِ عَنِ الْبِلَادِ، فَقَاتَلَهُمْ وَهَزَمَهُمْ، وَأَفْلَتَ مَلِكُ الْفِرِنْجِ فِي قِلَّةٍ مِنَ الْعَ سنْكرِ مُ سنْرِعِينَ لِرَدِّهِ عَنِ الْبِلَادِ، فَقَاتَلَهُمْ وَهَزَمَهُمْ، وَأَفْلَتَ مَلِكُ الْفِرنْج.

وفيها بنى صلاح الدين مَدْرَ سنةً لِل شَّافِعِيَّةِ، وَأَزَالَ مظالم كثيرة ، وَعَزَلَ قُ ضاةً الْمِصْريِّينَ الفاطميين، وَكَانُوا شِيعَةً، وَأَقَامَ قَاضِيًا شَافِعِيًّا فِي مِصْرَ.

وفي سنة سبع و ستين وخم سمائة قُطِعَتْ خُطْبةُ الْعَاضِدِ لِدِينِ اللَّهِ الفاطمي آخر خلفاء العبيديين بم صروكان نُورُ الدّين مَحْمُودُ كتب إلى صلاح الدّين يَأْمُرُهُ

بِقَطْعِ الْخُطْبَةِ للفاطميين وَإِقَامَةِ الْخُطْبَةِ للخليفة الله ستضيء العباسي، فَامْتَنَعَ صَلَاحُ الدّين أوّل الأمر، وَاعْتَذَرَ بِالْخَوْفِ مِنْ قِيَامٍ أَهْلِ الدّيارِ الْمِ صُرِيَّةِ عَلَيْهِ لِمَيْلِ صَلَاحُ الدّين أوّل الأمر، وَاعْتَذَرَ بِالْخَوْفِ مِنْ قِيَامٍ أَهْلِ الدِّيارِ الْمِ صَرْبَيَّةِ عَلَيْهِ لِمَيْلِ صَلَاحً الدّين فقطع الخطبة وخطبَ للعباسيين.

وَكَانَ الْعَاضِدُ الفاطمي قَدِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ فَلَمْ يُعْلِمْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ بِقَطْعِ الْخُطْبَةِ حتى توفي.

ثم تسلّم صلاحُ الدّين قصر العاضد وفيه من الْأَعْلَاقِ النَّفِي سَةِ وَالْأَ شْيَاءِ الْغَرِيبَةِ وَالْأَ شْيَاء الْغَرِيبَةِ وَاللَّمُ وَالْمُوالِ مالا يكاد يحصى.

وكان صلاح الدين لا يخرج عن أمر نور الدين وكان نور الدين يبجله ويعرف له قدره، ولكن جرى فِي هَنهِ السَّنَةِ أُمُورٌ أَوْجَبَتْ أَنْ تَأَثَّرَ نُورُ الدين مِنْ صلَاح الدين رحمهما الله، فقد سار نور الدين لحصار الفرنج في الكرك (١٠) وأمر صلاح الدين أن يسير من مصر ليجتمعا على حصاره معاً ووصل نور الدين ولكن تأخر صلاح الدين ثم أر سل يعتذرُ، وكان بعض خواص صلاح الدين خوقوه من الاجتماع مع نور الدين فلم يقبل نور الدين عُذره.

وهم بالدخول إلى مصر وعزْل صلاح الدين عنها. ثم إن نجم الدين والد صلاح الدين أشار على ابنه بمكاتبة نور الدين والخضوع له فأرسل إليه واعتذر وخضع ففتر عنه وانشغل بما كان يعالجه من أمور عظيمة من الجهاد وأمور المسلمين.

وفي سنة ثمان وستين وخمسمائة

افتتح شمس الدولة أخو صلاح الدين برقة ، ثم سار بعد ذلك وافتتح اليمن.

وفيها هزم مليح بن الأون الأرمني النصراني عسكر الروم، وقد جهز إليه صاحب الرّوم جي شا كثيفاً، فالتقاهم مليح هذا، ومعه طائفةٌ من عسكر المسلمين، فهزمهم.

وذلك أن نور الدين رحمه الله كان قد استخدمه وأقطعه بلاداً واستماله، وظهر له منه نصحه، وكان ملازما لخدمة نور الدين، معينا له على الفرنج، ولما قيل لنور الدين في معنى استخدامه وإعطائه بلاد سيس قال: أستعين به على قتال أهل ملّته وأريح طائفة من عسكري، وأجعله سدّاً بيننا وبين صاحب القسطنطينية. وهذا من حنكة وسياسة نور الدين وبعد نظره.

## سنة تسع وستين وخمسمائة

فيها توفي السلطان العادل المجاهد الصالح ننور الدّين محمود زنكي، فتجدّد بحلب بعد موته اختلاف بين السنة والرافضة، فقتل من الطائفتين خلقٌ. وكان ملك نور الدين قد اتسع جِدًّا وَخُطِبَ لَهُ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَبِالْيَمَنِ ، وقد عمرت الشام في زمانه لعدله وحسن سيرته (٨).

وَكَانَ أَ سِمْرَ، طَوِيلَ الْقَامَةِ، حَ سِنَ الصُّورَةِ، حُلُو الْعَيْنَيْنِ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ سِنَةَ إحْدى عَشْرَةَ وَخَمْسِمَائَةٍ.

وقد أطال العلماء في مدح هذا السلطان وذكروا بعض خصاله وفضائله لأنه كان قد جمع بين التقوى والعدل والحزم والحكمة والرحمة بالرعية والجهاد وغير ذلك.

قَالَ أَبُو الْحسن ابْن الْأَثِير: (طَبَّقَ ذِكْرُهُ الْأَرْضَ بِحُسنْ سِيرَتِهِ وَعَدْلِهِ. وقد طالعت تواريخ الْمُلُوك الْمُتَقَدِّمين قبل الْإِسلام وَفِيه إِلَى يَوْمنا هَذا فَلم أر فِيها بعد الْخُلَفاء الرَّاشِدين وَعمر بن عبد الْعَزِيز ملكا أحسن سيرة من الْملك الْعَادِل نور الدِّين وَلَا

<sup>(^)</sup>ينظر: زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم: صـ ٣٥٨.

أُكثر تحريا للعدل والإنصاف منه ، قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره وَجِهَاد يتجهز لَه ومظلمة يزيلها وَعبادة يقوم بها وإحسان يوليه .. فلو كان في أمة الافتخرت به فكيف بيت واحد.

أما زهده وعبادته وَعلمه فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ سَعَة ملكه وَكَثْرَة ذَخَائِر بِلَاده وأموالها لَا يَأْكُلُ وَلَا يلبس وَلَا يتَ صَرَّف فِيمَا يَخُ صَّهُ إِلَّا من ملك كَانَ لَهُ قد ا شُتْرَاهُ من سَهُمه من الْغَنِيمَة وَمن الْأَمْوَال المر صدة لم صالح الْمُ سلمين أح ضر الْفُقهَاء وا ستفتاهم فِي أخذ مَا يحل لَهُ من ذَلِك فَأخذ مَا أفتوه بحله وَلم يتعده إلى غيره الْبُتَّة قال ابْن الْأَثِير وَكَانَ - رحمه الله -يصلى كثيرا من اللَّيل وَيَدْعُو ويستغفر وَيقْرَا وَلَا يزال كَذَلِك إلى أن يركب

(جمع الشجَاعَة والخشوع لرَبه 🔲 مَا أحسن الْمِحْرَاب فِي الْمِحْرَاب)

قَالَ وَكَانَ عَارِفًا بِالفقه على مَذْهَبِ الإِمَام أبي حنيفة رضي الله عنه لَيْسَ عِنْده تع صب بل الْإِذْ صَاف سجيته فِي كل شَيْء وسمع الحَدِيث وأسمعه طلبا لِلْأجرِ، وعَلَى الْحَقِيقَة فَهُوَ الَّذِي جدد للملوك اتِّبَاع سنة الْعدْل والإنصاف وَترك الْمُحرمات من المأكل وَالْه شُرب والملبس وَغير ذَلِك فَإِنَّهُم كَانُوا قبله كالجاهلية هم أحدهم بَطْنه وفرجه لَا يعرف مَعْرُوفا ولَا يُنكر مُنْكرا حَتَّى جَاءَ الله بدولته فَوقف مَعْ أوامِر ال شَرْع ونواهيه وألزم بذلك أَثْبَاعه وَذَوِيهِ فاقتدى بهِ غيره مِنْهُم واستحيوا أَن يظْهر عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْعُلُونَهُ (وَمن سنّ سنة حَسنَة كَانَ لَهُ أجرها وَأَجر من عمل بها إلَى يَوْم الْقِيَامَة (\*) )اهـ.

قَالَ: (وَأَمَا عَدَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَحَ سَنَ الْمُلُوكُ سَيَرة وأَعَدَلَهُم حَكُمَا فَمَنَ عَدَلُهُ أَنه لم يتْرك فِي بلد من بِلَاده ضريبة وَلَا مَك سَا وَلَا ع شرا بل أطلقها رَحْمَة الله جَمِيعها فِي بِلَاد الشَّام والجزيرة جَمِيعها والموصل وأعمالها وديار مصر وَغَيرها مِمَّا

<sup>(°)</sup> الباهر: لابن الأثير: ١٦٥ – ١٦٥ والكامل: ٩/ ٣٩٤ له والروضتين لأبي شامة: ١/ ٣٣.

حكم علَيْهِ وَكَانَ المكس فِي مصر يُؤْخَذ من كل مئة دِينَار خَمْ سنة وَأَرْبُعُونَ دِينَارا فأطلقها وَهَذَا لم تتسع لَهُ نفس غيره

وَ كَانَ يتحَرَّى الْعدُّل ويذ صف الْمَظْلُوم من الظَّالِم كَادِّ نا من كَانَ القوى والْ ضعيف عِنْده فِي الْحق سَوَاء وَكَانَ يسمع شكوى الْمَظْلُوم ويتولى كشف حَاله بِنَف سِهِ وَلَا يكل ذَلِك إِلَى حَاجِب وَلَا أَمِير فَلَا جَرَمَ سَار ذكره فِي شَرق الأَرْض وغربها(.

وقال أي ضا في بعض ما جاء من أخباره: (وَهَذَا غَايَة الْعدُّل والإذ صاف بل غَايَة الْإِحْ سَان وَهِي دَرَجَة وَرَاء الْعدُّل فرحم الله هَذِه النَّفس الزكية الطاهرة المنقادة إلى الْحق الواقفة مَعَه) اهـ.

وقال ابن عساكر وهو معا صر له: (الملك العادل نور الدين ونا صر أمير المؤمنين ... ثم قال بعد ثناء عليه وذكر لبعض أخباره: (وأظهر بحلب السنة حتى أقام شعار الدين وغير البدعة التي كانت لهم في التّأذين وقمع بها الرّاف ضة المبتدعة وذ شر فيها مذاهب أهل السنة الأربعة وبنى بها المدارس ووقف الأوقاف وأظهر فيها العدل والإذ صاف قال: وبلغني أنه في الحرب رابط الجأش ثابتُ القدر شديد الانكماش حسنُ الرمي بالسبهام صليب الضَّرب عند ضيق المقام يقدم أصحابه عند الكرة ويحمي منهزمهم عند الفرة ويتعرض بجهده لل شهادة.. فالله يقي مهجته من الأسواء ويح سين له الظفر بجميع الأعداء فلقد أح سن إلى العلماء وأكرمهم وقرب المتدينين واحترمهم وتوخى العدل في الأحكام والق ضايا وألان كنفه وأظهر رأفته بالرعايا.

وبنى في أكثر مملكته آدُر العدلِ وأحضرها القضاة والفقهاء لِلفَصلِ وحضرها بنفسه في أكثر الأوقات واستمع من المتظلمين الدّعاوي والبيّنات طلباً للإنصاف والفضل وحرصاً على إقامة العدل وأدرَّ على الضعفاء والأيتام الصّدقات، وتعهّد ذوي الحاجة من أولي التعفّف بالصّلات حتى وقف وقوفاً على المرضى والمجانين

وأقام لهم الأطبّاء والمعالجين وكذلك على جماعة العُميان ومعلّمي الخطّ والقرآن وعلي ساكني الحرمينِ ومجاوري المسجدين.

وأكرم أمير المدينة الح سين وأح سن إليه وأجرى عليه الضيافة لما قدم عليه، وجهز معه ع سكراً لحفظ المدينة وقام لهم بما يحتاجون إليه من المؤونة وأقطع أمير مكة إقطاعاً سنيًا وأعطى كلّا منهما ما يأكله هنيّاً مريّا.

ورفع عن الحجاج ما كان يؤخذ منهم من المكس.

وأقطع أمراء العرب الإقطاعات لئلا يتعرّ ضوا للحجّاج بالنّحس وأمر بإكمال سُور مدينة الرّسول واستخراج العين التي بأحد وكانت قد دفنتها السيّول.

ودعي له بالحرمين وا شتهر صيته في الخافقين وعمر الربُّط والخاذقات والبيمارستانات وبنى الجُسور في الطرق والخانات.

وذ صب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلمين وأجرى الأرزاق على معلميهم وعليهم بقدر ما يكفيهم، وكذلك صنع لما ملك سنجار وحرّان والرّها والرقة ومنبج و شيزر وحماة وحمص وبعلبك و صرخد وتدمر فما من بلدٍ منها إلا وله فيه من أثرٍ وما من أهلها أحد إلا نظر له أح سن نظرٍ وح صلّ الكثير من كتُب العلوم ووقفها على طلّابها وأقام عليها الحفظة من نقلتها وطلّابها وأربابها وجدّد كثيراً من ذي السبيل وهدى بجهده إلى سواء السبيل وأجهد نفسه في جهاد أعداء الله وبالغ في حربهم وتحصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج خذلهم الله (١٠٠) اله. ثم ذكر الحافظ ابن عساكر بعض أولئك الأمراء من الفرنج وذكر كثيرا من غزواته وظفره بالفرنج والروم ومعاركه معهم. وقال: ( وظهرت - يعني به وبجيشه عزواته وظفره بالفرنج والروم ومعاركه معهم. وقال: ( وظهرت - يعني به وبجيشه الله من بها من الفرنة ورفع عنهم المحنة قال: ومع ما ذكرتُ من هذه المناقب كلها الله من بها من الفتنة ورفع عنهم المحنة قال: ومع ما ذكرتُ من هذه المناقب كلها

۱۸

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ ابن عساکر:۱۲۰/ ۱۲۰.

..فهو حسن الخط والبنان متأت لمعرفة العلوم بالفهم والبيان كثير لمطالعتها مائل الى نقلها مواظب حريص على تحصيل كتب الصنحاح والسنن مقتن لها بأوفر الأعواض والتّمن كثير المطالعة للعلوم الدينية متبع للآثار النبوية مواظب على المسوات في الجماعات مراع لأدائها في الأوقات مؤد لفرو ضها وم سنوناتها .. عاكف على تلاوة القرآن على الأيام حريص على فعل الخير من الصدقة والصيام كثير الدّعاء والدّ سبيح .. عفيف البطن والفرج مقة صد في الإنفاق ... برئ من التنجم والتطير مع ما جمع الله له من العقل المتين والرأي الصويب الرصين والاقتداء بسيرة السلف الماضين والتشبّه بالعلماء والصالحين والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره فإذا فاو ضه رأى من لطافته وتوا ضعه ما يحيّره ..قال: وأكثر ما أخذه من البلدان ية سلّمه من أهله بالأمان ووفي لهم بالعهود والإيمان .. فالله يديم على الرعية ظله ويذ شر فيهم رأفته و عد له ويبلّغه في دينه ودذياه مأموله، ويختم بالسعادة والتوفيق أعماله فهو بالإجابة جدير وعلى ما يشاء قدير)ه .. باختصار يسير.

والحافظ ابن عساكر شيخ الشام في عصره حفظاً ومعرفة وتحرّياً. وقد توفي سنة ( ٥٧١ ) بعد وفاة نور الدين بأقل من عامين وكان قد كتب هذه الترجمة في تاريخه قبل وفاة نور الدين - رحمهما الله - وألحقنا بالصالحين من عباده. آمين.

وكان بدم شق الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان نور الدّين صبي صغير قيل عمره عشر سنين وتحركت الفرنج بالسواحل فاستنجد بصلاح الدّين في مصر. وبلغ صلاح الدّين نزول الفرنج على مدينة بانياس وقد صالحهم الأمراء وأهل دم شق وهادنوهم على مال وأ سارى يطلقون. فغ ضب صلاح الدّين وأر سل يوبّخ بعض الأمراء.

# قصة الذين سعوا في إعادة دولة الفاطميين بني عُبيد

في كلِّ دولةٍ من الدول يكون لأناس حظوة وحظ دون آخرين فتبطل مصالحهم أو ضعف عند زوال تلك الدولة وقد كانت دولة العبيديين نافعة لأناس فأبعدوا، فأراد جماعة من شيعة العبيديين إقامة الدعوة وردَّها، وفيهم بعض القضاة والجند والأعيان ووافقهم على ذلك جماعة من أمراء صلاح الدّين، وعينوا الخليفة والوزير، واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صقلية والشّام إلى مصر ليشغلوا صلاح الدّين بهم ويحلُو لهم الوقت ليتم مكرهم ثم إنّ صلاح الدّين علم بحيلتهم ومكرهم فاحترز وعمِلَ هو عليهم حيلة فتم القبض عليهم وقتل رؤو سهم وأمّا الذين نافقوا على صلاح الدّين من جنده فلم يعرض لهم، ولا أعلمهم بأنه علم بهم. وهذا من حكمته وكرم أخلاقه.

وجاء أسطول الفرنج من صقلية ومعهم جيش كبير، فنازلوا الإسكندرية بغتة ثمّ إنّ صلاح الدّين أنجدهم واقتتلوا فانت صروا عليهم واقتحم الم سلمون البحر، فغرّقوا المراكب وحرَقوها إلا مَنْ نجا.

وفيها كما ذكر الذهبي قصة وعظ الشهاب الطوسي في بغداد، وقوله: ابن ملجم لم يكفر بقتله علياً رضي الله عنه، فرموه بالآجر من كل ناحية، وثارت عليه الشيعة، ولولا الغلمان الذين حوله لقتل. ولما هم الميعاد الآخر بالجلوس، تجمعوا ومعهم قوارير النفط ليحرقوه، فلم يحضر، فأحرقوا منبره الخ.

وفي هذه القصة وأمثالها عبرٌ.

وقد كان في بغداد شيعة وسنة ولكن كان السنة في عهود الدولة الأولى والقرون الأولى أكثرها سنة في كثير من الأولى أكثرها سنة في كثير من العصور فكان يحدث بين الفريقين اقتتال وتنافس .

## سنة سبعين وخمسمائة

فيها ملك صلاح الدين دم شق بلا قتالٍ، فقد علم صلاح الدين أن ولد نور الدين الصالح اسماعيل لا يستقل بأعباء الملك لاتساع أقطاره مع صغر سنه فخرج من مصر ودخل دم شق بغير قتال واتبع طريقة نور الدين في عمارة دم شق والإحسان إلى أهلها ثمّ نازل صلاح الدين حمص، ونصبت المجانيق على قلعتها حتى دكتها.

وسار إلى حماة فملكها ثم سار إلى حلب وحاصرها إلى آخر الشهر، واشتد على الصالح إسماعيل ابن نور الدّين بها الحصار.

وفيها أرسل صلاح الدّين خطابا إلى الخليفة العباسي في بغداد وفيه ذكر ما فتحه صلاح الدّين من البلدان وجهاد للفرنج في البحر وغيره وطلب فيه تقليدا بالسلطنة على مصر واليمن والمغرب والشام منه.

# وفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة

فيها قَصدَ صلاح الدين بِلَادَ الْإِ سُمَاعِيلِيَّةِ وكانوا قد عاثوا فساداً وكان الناس يخافونهم له شدة فتكهم وخبثهم، فخرّب بلدهم، وَحَ صَرَ قَلْعَةَ مِ صَيْافَ، وَهِيَ أَعْظَمُ حُصُونِهِمْ، فَنُصبَ عَلَيْهَا الْمَجَانِيقَ، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، فَأَرْ سَلَ سِنَانٌ مُقَدَّمُ الْإِ سَمْاعِيلِيَّةِ إِلَى شِهَابِ الدِّينِ الْحَارِمِيِّ، صَاحِبِ حَمَاةً وَهُو خَالُ صَلَاحِ الدِّينِ، الْإِ سَمْاعِيلِيَّةِ إِلَى شَهِابِ الدِّينِ الْحَالَ وَيَ شَفْعُ فِيهِمْ، وَيَقُولُ لَهُ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ قَتَلْنَاكَ يَ سَالَهُ أَنْ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ وَيُ صَلِّحُ الْحَالَ وَيَ شَفْعُ فِيهِمْ، وَيَقُولُ لَهُ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ قَتَلْنَاكَ وَجَمِيعَ أَهْلِ صَلَاحِ الدِّينِ وَ شَفَعَ فِيهِمْ وَيَعَمْ مُن وَرَحَلَ عَنْهُمْ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَ صَالَحَهُمْ، وَرَحَلَ عَنْهُمْ. وكان عَسَّكُرُ صلاح الدين قَدْ مَلُوا مِنْ طُول القتال والمقام.

وفيها سافر صلاح الدّين إلى الإسكندرية، وسمع فيها من الإمام الحافظ أبي طاهر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ السِّلَفِي، وتردّد إليه مرات عديدة وأطال السماع لحديث النبي صلّى الله عليه وسلّم وتشرف بالجلوس بين يدي هذا الإمام الذي كان من

الحفّاظ وكان كثير الرحلة والشيوخ وعالي الإسناد جداً، وأسمع منه ولديه: الملك العزيز، والملك الأفضل. وسيأتي أنه رجع للسماع منه وحضور مجلسه في سنة ( ٥٧٦هـ).

ثمّ عاد صلاح الدين إلى مصر.

وفيها أَمَرَ صَلَاحُ الدِّينِ بِبِنَاءِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي بقرب قَبْرِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله بمِصْر، وَعَمِلَ بِالْقَاهِرَةِ بِيمَارِسْتَانَ ( مستشفى )، وَوَقَفَ عَلَيْهِمَا الْوُقُوفَ الْعَظِيمَةَ الْكَبِيرَةَ.

سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة

فيها قصة نجاة صلَّاحُ الدِّين يُوسُفُ

سار صلَاحُ الدّين من مِصْرَ إِلَى الشَّامِ لغزو الْفِرِنْجِ، ومعه جيش كبير فو صلوا عسْقَلَانَ فقاتلوا من لقيهم وتَفَرَّقُوا مُغِيرِينَ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْفِرِنْجَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ عَسْكَرِّ الْبَسَطُوا، وَسَارُوا فِي الْأَرْضِ مُطَمَّئِنِينَ، وَوَصَلَ صَلَاحُ الدّين إِلَى الرَّمَلَةِ لغزو فَوَ صَلَ إِلَّا وَالْفِرِنْجُ قَدْ أَ شُرُفَتْ للغزو فَوَ صَلَ إِلَى نَهْرٍ، فَارْدَحَمَ النَّاسُ لِلْعُبُورِ، فَلَمْ يَرْعَهُمْ إِلَّا وَالْفِرِنْجُ قَدْ أَ شُرُفَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ مَعَ صَلَاحِ الدّين بَعْضُ الْعَ سنْكرِ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمُ تَقَرَّقُوا فِي طلَب النُغنِيمَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ وَقَفَ لَهُمْ وَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَقِيُّ الدّين عُمْرُ ابْنُ أَخِي صَلَاحِ الدّين، فَبَا شَرَ الْقِتَالَ بِنَفْ سِهِ بَيْنَ يَدَيْ عُمَّهُ، فَقُتُلَ مِنْ أَ صَنْحَابِهِ جَمَاعَةً، وَكَذَلِكَ مِنْ الْفِرِنْجِ، وَكَانَ لِتَقِيَّ الدّين وَلَدٌ ا سَمُهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الشَّبَابِ أَوَّلُ مَا الْعَلْمُ وَعَادَ سَالِما قَدْ تَكَامُلُ الْفِرِنْج، وَكَانَ لِتَقِيًّ الدّين وَلَدٌ ا سَمُهُ أَحْمَلُ عَلَيْهِمْ وَقَاتَلَهُمْ وَعَادَ سَالِما قَدْ تَكَامُ لَيْوِنْج، وَكَانَ لِتَقِيًّ الدّين وَلَدٌ السَّهُ أَوْمِنَا عَمْلَ عَلَيْهِمْ وَقَاتَلَهُمْ وَعَادَ سَالِما قَدْ تَكَامُ لَيْوِنْج، وَكَانَ لِبَقِيًّ اللّهُ شَعْرَا، فَأَمُرهُ اللْعَوْدَةِ إِلَيْهُمْ تَانِيَةً، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَقَاتَلَهُمْ وَعَادَ سَالِما قَدْ اللّه ثَمْ تَمْنَ الْهُرِيمةُ عَلَى اللهُ شَعْرِما الْعُودُةِ إِلَيْهُمْ تَانِيَةً، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَقَاتَلَهُمْ وَعَادَ الدّين مَنْهَرِما الْعُودُةِ إِلَيْهُمْ وَعَمَلَ عَلْكُ الْبُرِيْج عَلَى صَلَاحِ الدّين مَتَّى الله قَمْ تَكْر اللّهُ لَنْ مَنْ مَ فَيَلُ الْفُولِنْجِي تُولِي اللّهُ اللّهُ مُنَا لِللّهُ مُن مَنْ مَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ الْعُودُ اللّهُ اللّهُ الْمُ سَلَكَ الْبُرِيَّةَ إِلَى أَنْ مَ ضَى فِي نَفَر وَمَكَى عَلَى اللهُ مَنْ مَ ضَى فِي نَفَر وَيَقُولُ لَيْ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ فَي مُنْ الْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ اللْعَلَا اللّهُ الْمُعْرِقُ الللّهُ

يُسِيرٍ إِلَى مِصْرَ، وَلَقُوْا فِي طَرِيقِهِمْ مَشَقَّةً شَدِيدَةً وَقَلَّ عَلَيْهِمُ الْقُوتُ ، وَهَلَكَ كَثِيرٌ مِنْ دَوَابِّ العسكر عطشا ووصل سالماً إلى مصر فكان كما قيل:

المجد عوفي إذ عُوفيت والكرمُ. وقد أخر الله مدّته لأمور يعلمها وليجعله نكالاً على الظالمين ثمّ يحرر القدس على يديه وينشر به العدل والخير.

قال ابن الأثير: (رَأَيْتُ كِتَابًا كَتَبَهُ صَلَاحُ الدِّينِ بِخَطِّ يَدِهِ إِلَى أَخِيهِ شَمْسِ الدَّوْلَةِ تُورَاذْ شَاهُ، يَذْكُرُ فَيه الْوَقْعَةَ ومما قاله فيه: (لَقَدْ أَ شْرَفْنَا عَلَى الْهَلَاكِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَمَا أَنْجَانَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَّا لِأَمْرِ يُرِيدُهُ سَبْحَانَهُ (١١) ) [هـ.

وفيها حاصرَ الْفِرِنْجُ مَدِينَةَ حَمَاةً، وَكَادُوا يَمْلِكُونَ الْبَلَدَ، ولكن رحلوا عنها بعد قتالِ شديد وبلاء عظيم.

# سنة أربع وسبعين وخمسمائة

فيعا أغارت الفرنج على بلدانٍ منها أعمال دم شق، ف سار لحربهم فرّخ شاه ابن أخى السلطان صلاح الدّين في ألف فارس فهزمهم.

وفيها سار جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ الْفِرِنْجِ بِالشَّامِ إِلَى مَدِينَةِ حَمَاةً، وَشنوا الغارات وخَرَّبُوا الْقُري الْقُرَى، وَأَ سَرُوا، وَقَتَلُوا، فَلَمَّا سَمِعَ الْعَ سنْكَرُ الْمُقِيمُ بِحَمَاةً بهم سارُوا إِلَيْهِمْ، فَالْتَقَوْا وَاقْتَتَلُوا فانتصر المسلمون وانْهَزَمَ الْفِرِنْجُ.

وفيها انْقَطَعَتِ الْأَمْطَارُ عن الْبِلَادِ الْشَّامِيَّةِ وَالْبِلَادِ الْعِرَاقِيَّةِ، وَالْمَوْ صِلِ وغيرها، وَاشْتَدَّ الْغَلَاءُ فِي صَلِ وغيرها، وَاشْتَدَّ الْغَلَاءُ فِي صَثْير من البلدان وَاسْتَسْقَى النَّاسُ، فَلَمْ يُسْقُوْا، وقلَّت الْأَقْوَاتُ جداً وَأَكَلَتِ النَّاسُ الْمَيْتَةَ وَدَامَ كَذَلِكَ إِلَى آخَرِ سَنَةِ خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ وَخَمْ سِمِاتَةٍ ثَم وقع الفرَجَ.

<sup>(</sup>١١) الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٩/٩.

#### سنة خمس وسبعين وخمسمائة

كَانَ الْفِرِنْجُ قَدْ بَنُوْا قبل ذلك حِصنْاً مَنِيعًا يُقَارِبُ بَانِيَاسَ فَلَمَّا سَمِعَ صَلَاحُ الدّين بذلك سَارَ مِنْ دِمَ شُقَ إِلَى بَانِيَاسَ، وَأَقَامَ بِهَا، وَبَثَّ الْغَارَاتِ عَلَى الْفِرِنْجِ، ثُمَّ سَارَ إِلَى الْحِ صنْ لِيُحَرِّبَهُ فلما دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍ وَ سَبُعِينَ لَمْ يُفَارِقْ بَانِيَاسَ بَلْ أَقَامَ بِهَا وَخَيْلُهُ تُغِيرُ عَلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ.

وفيها كانت وقعة عند مرج العيون قاتل الْفِرِنْجُ المسلمين قِتَالًا شَلِيدًا ثم انتصر المسلمون بقيادة صلاح الدين.

وَدَخَلَ الْمُسلِمُونَ الْحِصْنَ المذكور سابقا بعد حصار وقتال وَأَطْلَقُوا مَنْ كَانَ بِهِ مَنْ أَسَارَى الْمُسلِمِينَ.

وفيها توفي الخليفة العباسي الملقب بدا لمُستنظييء بأمْرِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّد الْحَسنَ بن بن يو سف الْمُ سنتنجد وأمّه أُمُّ ولَد أرْمِنِيَّة وكانت خلافته نحو قي سنين و سنبغة أشهر وكان مولده سننة سبت وتلاثين وخمسيمائة وكان عادلًا حسن السيرة في الشهر وكان مولده سنن السيرة في الرَّعِيَّة وكان عام وإح سنا السيرة في الرَّعِيَّة كثير البندل لِلْأَمْوال، وكان النَّاسُ معه في أمْن عام وإح سنا شامل وطمانينة و سنكون لم يروا مثله وكان حليمًا والمناف المعاقبة على الدُّنوب، محبًا للعفو والصفح عن المدنبين. وأثنى عليه الأئمة كابن الجوزي وابن النجار وابن النجار وابن الأثير والذهبي وغيرهم.

# سنة ست وسبعين وخمسمائة

فيها تُوُفِّيَ سيَّفُ الدِّينِ غَازِي بْنُ مَوْدُودِ بْنِ زَنْكِي، صَاحِبُ الْمَوْصِلِ وَعَمْرُهُ حِينَئِذٍ نَحُو تُلَاثَةَ أَ شُهُرٍ، وَكَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ، وَكَانَ عَاقِلًا وَقُورًا، عَفِيفًا.

وفيها توجه صلا الدين إلى الإسكندرية، وشاهد الأسوار التي جددها، وقال: نغتنم حياة الإمام أبى طاهر السلّفي قال كاتبه فحضرنا عنده وسمِعنا عليه

الموطّاً. قلتُ: وقد تقدم ذكر سماعه وحضوره لدروس ومجلس هذا الإمام شيخ المحدثين في سنة اثنتين و سبعين وخم سمائة. وَفِيهَا تُوفِّيَ هذا الْحَافِظُ واسمه: أَبُو طَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِلَفَةَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ.

# سنَةُ سبَعْ وسبَعِينَ وَخَمْسِمِاتَةٍ

فيها سار نَائِبُ صَلَاحِ الدّين بِهِمَ شُقَ إِلَى أَعْمَالِ كَرَكِ وَنَهَبَهَا. وَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُرُبْسَ أَرْنَاطَ، صَاحِبَ الكَرك (١٢) ، كَانَ مِنْ شَيَاطِينِ الْفِرِنْجِ ومِن أَ شَدِّهِمْ عَدَاوَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، فَتَجَهَّزَ ، وَجَمَعَ عَسْكَرَهُ وَعَزَمَ عَلَى الْمُسِيرِ فِي الْبُرِّ إِلَى تَيْمَاء ، وَمِنْهَا إِلَى مَدِينَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم للِا سنتيلَاءِ عَلَى تِلْكَ النَّوَاحِي الشَّريفَةِ وَمِنْهَا إِلَى مَدِينَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم للِا سنتيلَاءِ عَلَى تِلْكَ النَّوَاحِي الشَّريفَةِ بزعمه فَسَمِعَ عِزُ الدّين فَرخَشَاهُ ذَلِكَ ، فَجَمَعَ الْعُسَاكِرَ الدِّمَشْقِيَّةَ وَسَارَ إِلَى بلَدِهِ وَمَهَا لَيَمْنَعَ الْبُرُنُسَ مِنْ بِلَادِ الْإِ سلّامِ، وَهَهَا لِيَمْنَعَ الْبُرنُسْ مِنْ بِلَادِ الْإِ سلّامٍ، فَامْتَنَعَ بِسَبَبِهِ مِنْ مَقْصِدِهِ وبطَلَ كيدُه.

## سنة ثمان وسبعين وخمسمائة

فيها افتتح صلاحُ الدّين حرّان، وسنجار، وذصيبين، والرّقّة، وغيرها ثمّ رجع إلى حلب فتملّكها.

وفيها بعث صلاح الدّين أخاه سيف الإسلام طغتكين على مملكة اليمن، وأمر بإخراج نوّاب أخيه شمس الدّين تورانشاه منها، وكان قد توقي قبل ذلك في سنة ( ٥٧٦ هـ ) وشمس الدّين هذا أكبر سنّاً من صلاح الدّين.

وفيها خرج صلاح الدّين من مصر غازيًا، وما تهيّأ له العود إليها لاذ شغاله بجهاد الصليبيين وبأعباء الدولة، هذا مع كونه قد عاش بعد ذلك اثنتي عشرة سنة.

<sup>(</sup>۱۲)تقدم التعريف بھا.

#### سنة تسع وسبعين وخمس مئة

في أولها نازل صلاح الدين مدينة حلب وحا صرها واقتتلوا وواليها اسمه: عِمَادُ الدِّينِ زَنْكِي ثم وقع التفاوض أن يسلم حلَبَ إِلَى صلَاحِ الدِّينِ وَيَأْخُذَ عِوَ ضَهَا للدِّينِ زَنْكِي ثم وقع التفاوض أن يسلم حلَبَ إِلَى صلَاحِ الدِّينِ وَيَأْخُذَ عِوَ ضَهَا سِنْجَارَ، وَنصيبِينَ، وَالْخَابُورَ، وَالرَّقَّةَ، وَسَرُوجَ، وَجَرَتِ الْيَمِينُ علَى ذَلِكَ.

قال ابن الأثير: وَبَاعَهَا بِأُوْكَسِ الْأَتْمَانِ، أَعْطَى حِصْنًا مِثْلَ حَلَبَ، وَأَخَذَ عِوَ ضَهَا قُرًى وَمَزَارِعَ.

وفي ذلك يقول قاً ضِيَ دِمَ شْقَ محيي الدّين ابن المنتجب يمدح صلاح الدين بأبيات منها:

وَفَتْحُكُمْ حَلَبًا بِالسَّيْفِ فِي صَفَرٍ ... مُبَشِّرٌ بِفُتُوحِ الْقُدْسِ فِي رَجَبِ
فَوَافَقَ فَتْحُ الْقُدْسِ فِي رَجَبِ سَنَةَ تَلَاثٍ وَتَمَانِينَ وَخَمْسِمِاتَّةٍ - كما سيأتي -.
وهذا معدود في عجائب الموافقات وصادق التوقعات.

وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنْ قُتِلَ عَلَى حَلَبَ تَاجُ الْمُلُوكِ بُورِيٌّ، أَخُو صَلَاحِ الدِّينِ الْأَ صَغْرُ، وَكَانَ فَارِسًا شُجَاعًا، كَرِيمًا حَلِيمًا، فيه محاسن وخير، وقد طُعِنَ فِي رُكْبَتِهِ فَانْفَكَّتْ، فَمَاتَ مِنْهَا بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ الْ صَلُّحُ بَيْنَ عِمَادِ الدِّينِ وَ صَلَاحِ الدِّينِ عَلَى قَانْفَكَتْ، فَمَاتَ مَنْهَا بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ الْ صَلُّحُ بَيْنَ عِمَادِ الدِّينِ وَ صَلَاحِ الدِّينِ عَلَى تَا سُلِيمِ حَلَبَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُهَا صَلَاحُ الدِّينِ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ أَمْرُ الْ صَلُّحِ حَضَرَ صَلَاحُ الدِّينِ عِنْدَ أَخِيهِ يَعُودُهُ، وَقَالَ لَهُ: هَذِهِ حَلَبُ قَدْ أَخَذْنَاهَا ، فَقَالَ:

ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ، وَوَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتَهَا غَالِيَةً حَيْثُ تَفْقِدُ مِثْلِي. فَبَكَى صَلَاحُ الدِّينِ وَأَبْكَى. اللَّينِ وَأَبْكَى.

وهذا وغيره مما فقده صلاح الدين من قراباته الأدنين وإخوانه وأصحابه المقربين في معاركه وجهاده يدلّ على أنه لم ينل تلك المعالي إلا بفقد حبيب وطول اجتهاد

وركوب مشاق عظيمة وتعرض لمخاطر وصعاب كادت تذهب في بعضها مهجته، وهذا حال كثير من الفضلاء من القادة والسلاطين وغيرهم.

و سأذكر ترجمة هذا القائد العظيم - فيما بعد بإذن الله - لما فيها من فوائد جليلة، ولعلاقته الأكيدة بالشّام.

وكان الفرنج قد صنعوا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد، وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز وكان المسلمون بمصر قد عَمروا مراكب، وفرّقوها فرقتين فلحِقوا بهم وبطلت خطّة الفرنج.

وفيها غزا السلطان صلاح الدين مدناً أخرى وحصونا مثل بَيْسَانَ.

وفيها سار السلطان صلاح الدين بجيو شه إلى الكرك فحا صرها، ثمّ جاءته الأخبار باجتماع الفرنج، فترك الكرك، و سار إليهم بعد أنْ كان أ شرفَ على أخذها، فخالفوه في الطريق إلى الكرك، وأتوا إليها بجموعهم. فسار إلى نابلس، ثمّ عاد إلى دمشق.

وَا سَنْ صَحْبَ صلاح الدين أَخَاهُ الْعَادِلَ أَبا بكر إِلَى دِمَ شَقَ، وَولاه مَدِينَةَ حَلَبَ وَقَلْعُتَهَا وَأَعْمَالُهَا وَمَدِينَةَ مَنْبِجَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَ سَيَّرَهُ إِلَيْهَا فِي شَهْرِ رَمَ ضَانَ مِنَ السَّنَةِ.

السَّنَةِ.

والملك العادل أخو صلاح الدين ولكنه عاش بعد صلاح الدين مدة طويلة فقد توفي العادل سنة ( ١٦٥هـ ) و كان صلاح الدين قد استُخْلَفَهُ بِمِصْرُ ثِقَةً بعقله وحسن تدبيره، وكان ذَا رَأْي سنريد، فيه دهاء وسياسة. و له أخبار عجيبة طويلة.

هو الذي سيتولى ملك ديار مصر وغيرها بعد أمور طويلة جرت بعد وفاة صلاح الدين من اختلاف أبناء السلطان صلاح الدين وغير ذلك.

وقد انتقل حكم الدّولة الأيوبية من أبناء صلاح الدين إلى أبناء العادل هذا.